

## شرح فقه البيوع

## الدرس الحادي عشر

جمهور أهل العلم على عدم جواز مثل هذه الصورة شرعًا، لأنه كأنما اشترى شيئًا من الدين المؤجل بالمعجل، فيكون المؤجل وهو أكثر مشترى بثمن أقل وهو المعجل فقالوا إن هذه الصورة ذريعة للى الربا

وفي روايةٍ عند الإمام أحمد وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه أيضًا ابن القيم، إلى الجواز، جواز هذه الصورة، فقالوا: بأنه لا مانع من أن يتصالح على أن يحط عنه بعض الدين في سبيل أن يعجل له الباقي، وقالوا: بأن الأصل في المعاملات الحل، ولأنه أيضًا يتحقق به إبراء الذمة والوفاء بالحق، وكما يقول المحققان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله جميعًا: هذا على عكس الربا لأن الربا يكون زيادةً بزيادة الأجل، يكون هناك زيادةً في الديْن بسبب زيادة الأجل بعد الثبوت في الذمة، كما تقدم وهذا بعكسه، فهذا فيه نقص في الديْن لتعجيل الأجل، فهو بعكس الربا تمامًا، فلماذا يمتنع. هذا القول قولٌ قويُّ لا سيما والتعجيل جائزٌ على انفرادٍ بدون إسقاطٍ، والإسقاط جائزٌ على انفرادٍ بلا تعجيل، فإذا اجتمعا ما الذي يمنع من أن يكون أيضًا جائزيْن وعلى هذا عمل كثير من الفقهاء المعاصرين، وبه أخذت عددٌ من المجامع الفقهية أيضًا المعاصرة.

مثلا الدين عشرة آلاف وهي مؤجلة ، ممكن يسقط عليه خمسة آلاف بشرط أن يعجل الدين المتبقي، لأن الدين لم يحل بعد، وهذا ما يسمى بضع وتعجّل ، أو هو كما ينص عليه الفقهاء بصلح الحطيطة ، بأنه يحط عنه شيئًا من الدين في مقابلة أن يعجل له الوفاء، وهذه الصورة اختلف فيها الفقهاء الحقيقة على قولين:

إذا أثبت في العقد عند التعاقد فهذا من قبيل التعاقد على ثمنيْن أحدهما حالًا والآخر مؤجلً، أو أحدهما له أجلٌ والآخر له أجلٌ أبعد، وهذا أقرب ما يكون من البيوع إلى البيعتين في بيعةٍ، لأنهما افترقا على ثمنيْن لم يتفقها على أي منهما، لو كان العقد مبرمًا أنه في حال تعجيل المدين الذي هو المشتري للسلعة مثلًا، للأقساط المتبقية التي لم تحل؛ فإنه حينئذٍ تسقط عنه أرباح السنوات التالية لسنة التعجيل، لو أنهم اتفقوا على هذا، يكون فيه ثمنٌ في السنة الأولى، وثمنٌ في السنة الثالثة، افترقوا على حما هو ثمنيْن—السنة الأولى، وثمنٌ في السنة الشائة، افترقوا على حما هو ثمنيْن—

ما تفعله بعض البنوك الإسلامية من أنها تقرر في العقد، إنه في حال قام المشتري الذي هو المدين بسداد الديْن معجلًا أو عجَّل سداد الأقساط المؤجلة فإنه يتفق على الثمن في حينه إذا تم الاتفاق

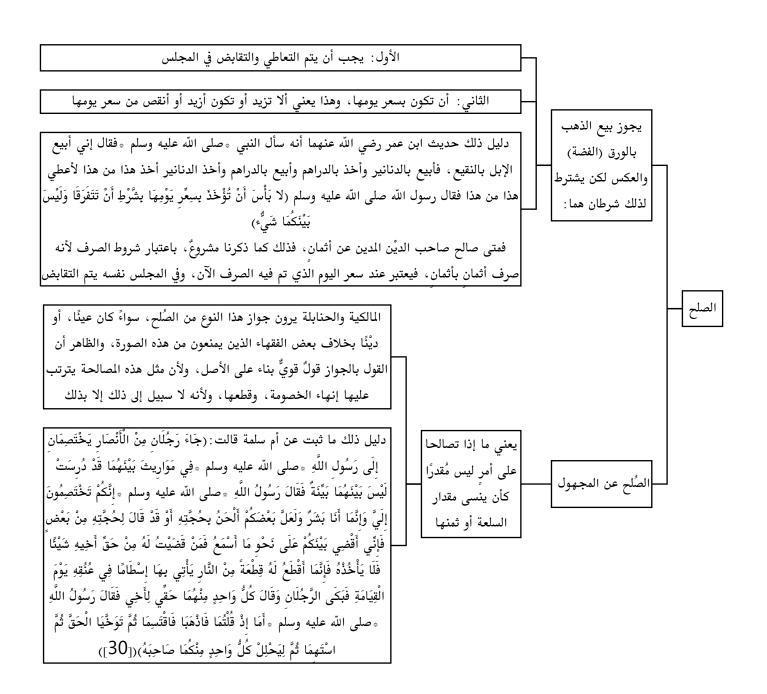

## باب الوكالة

وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه، وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفه، وكذلك في كل عقد جائز كالشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة، وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظاً أو عرفاً.

وليس له توكيل غيره، ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله، وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز وإلا لزم من اشتراه.

والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد، والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي، وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل، ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح.

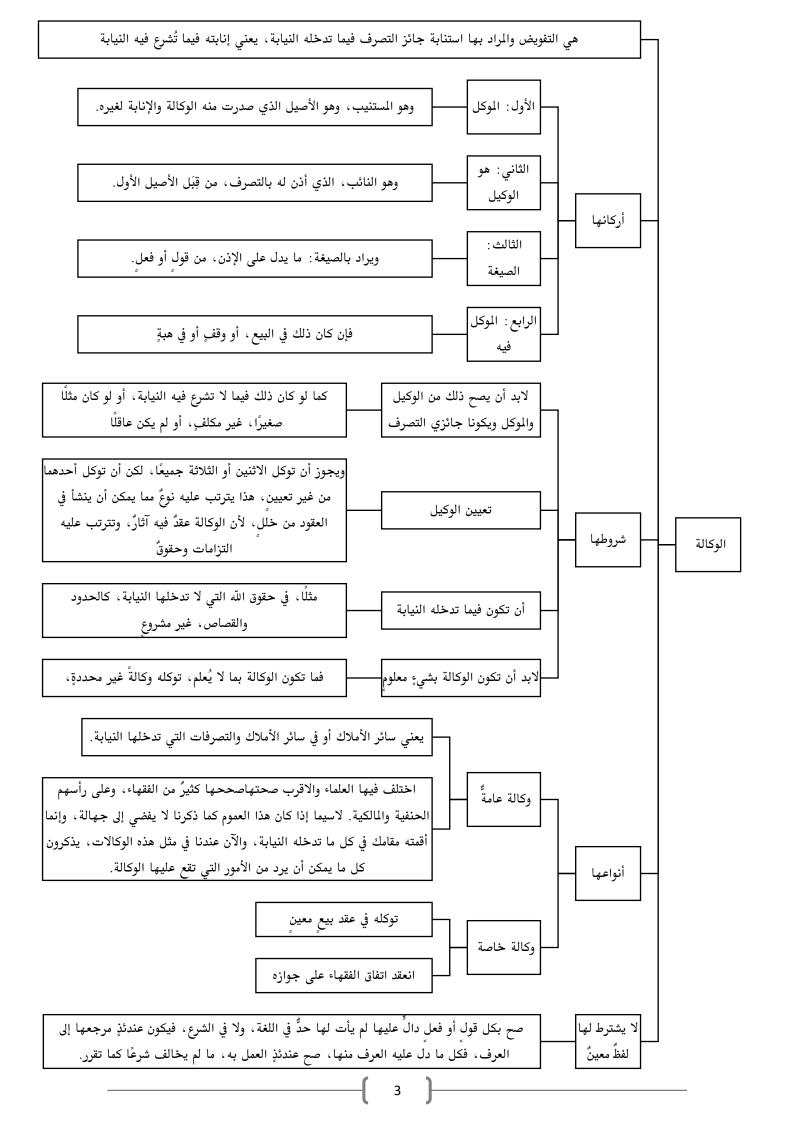

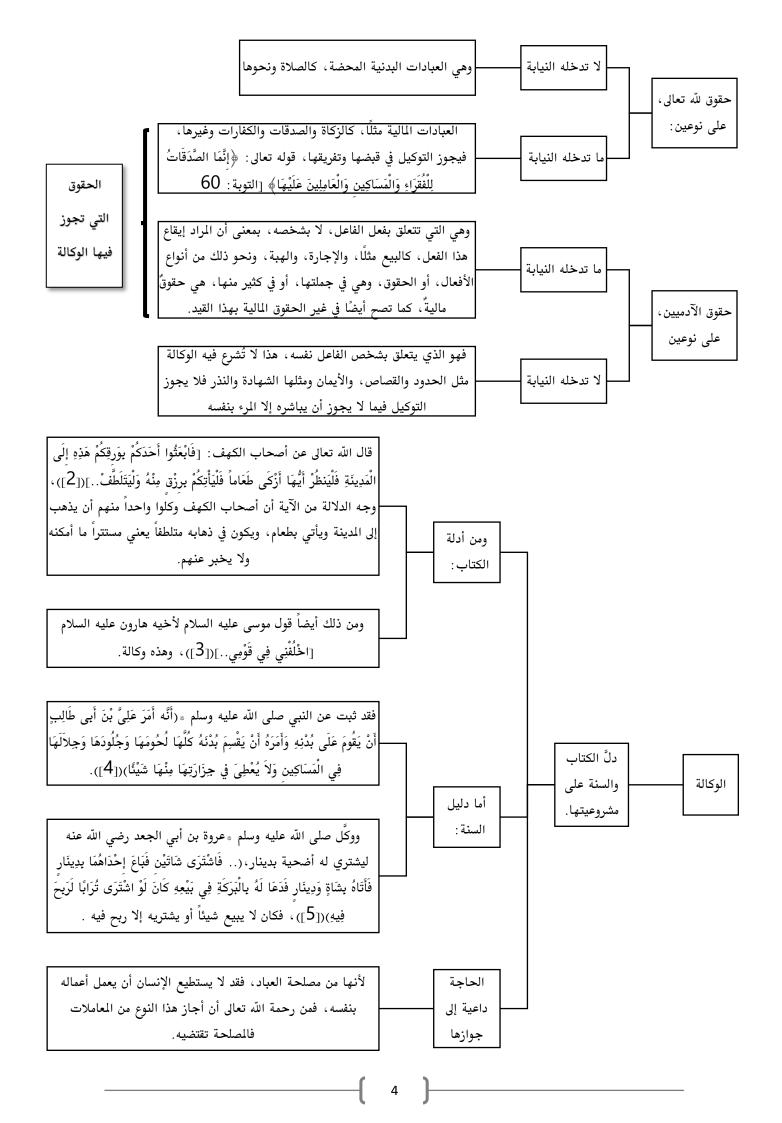



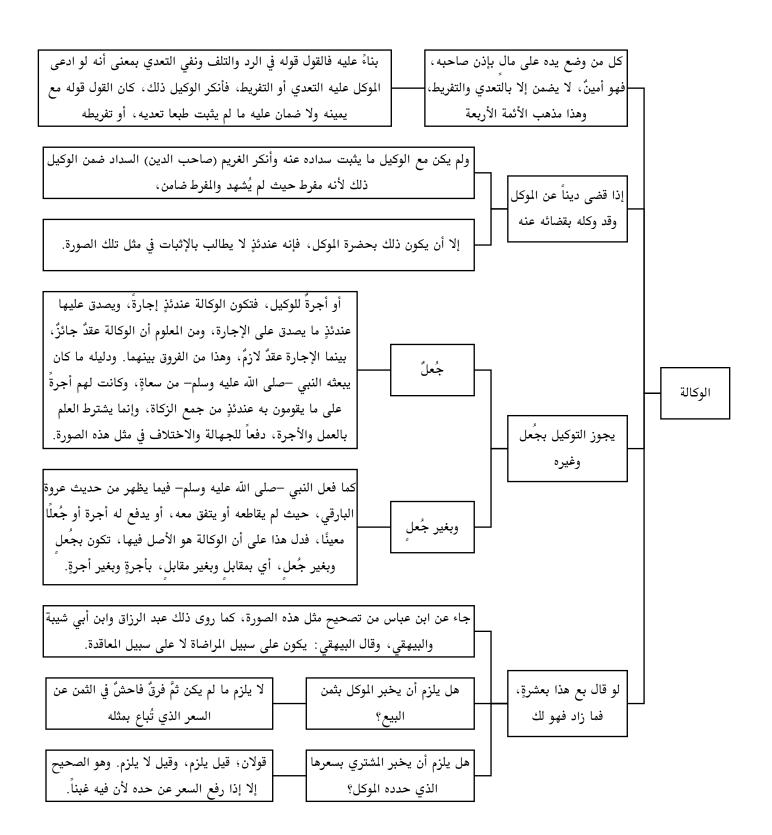

## شرح فقه البيوع الدرس الثاني عشر



باب الشركة

وهي على أربعة أضرب:

شركة العنان: وهي أن يشتركا بماليهما وبدنيهما.

وشركة الوجوه: وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما.

والمضاربة: وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه.

وشركة الأبدان: وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح: إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه، لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشئ. والربح في جميع ذلك على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال، ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشئ معين. الحكم في المساقاة والمزارعة كذلك، وتجبر الوضيعة من الربح. وليس لأحدهما البيع بنسيئة، ولا أخذ شئ من الربح إلا بإذن الآخر







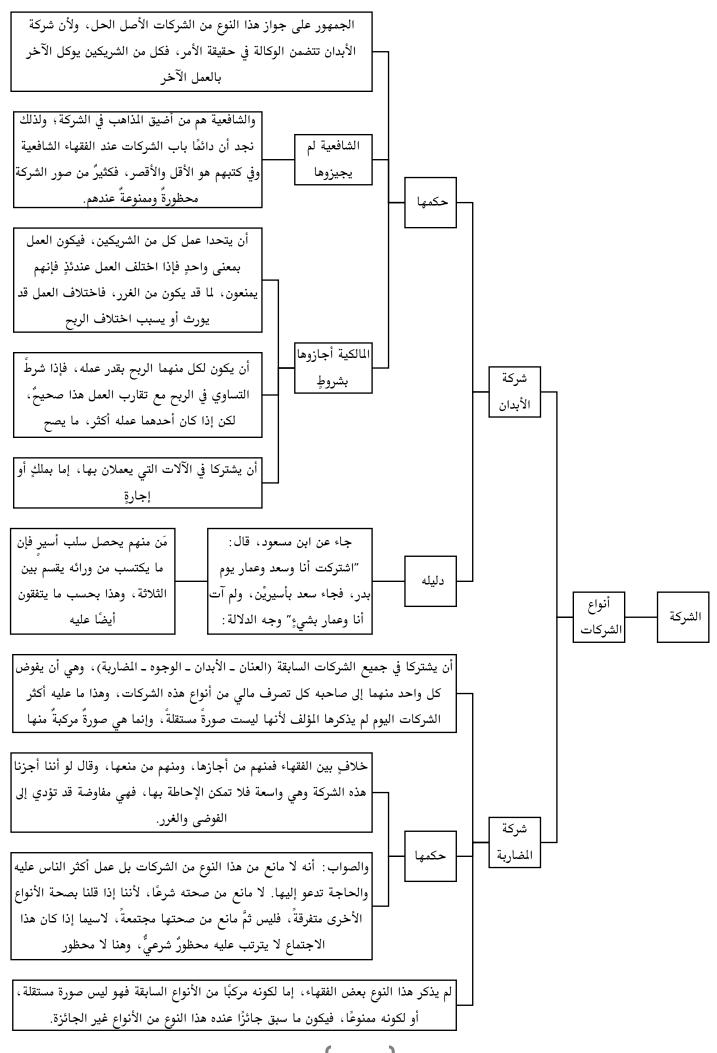

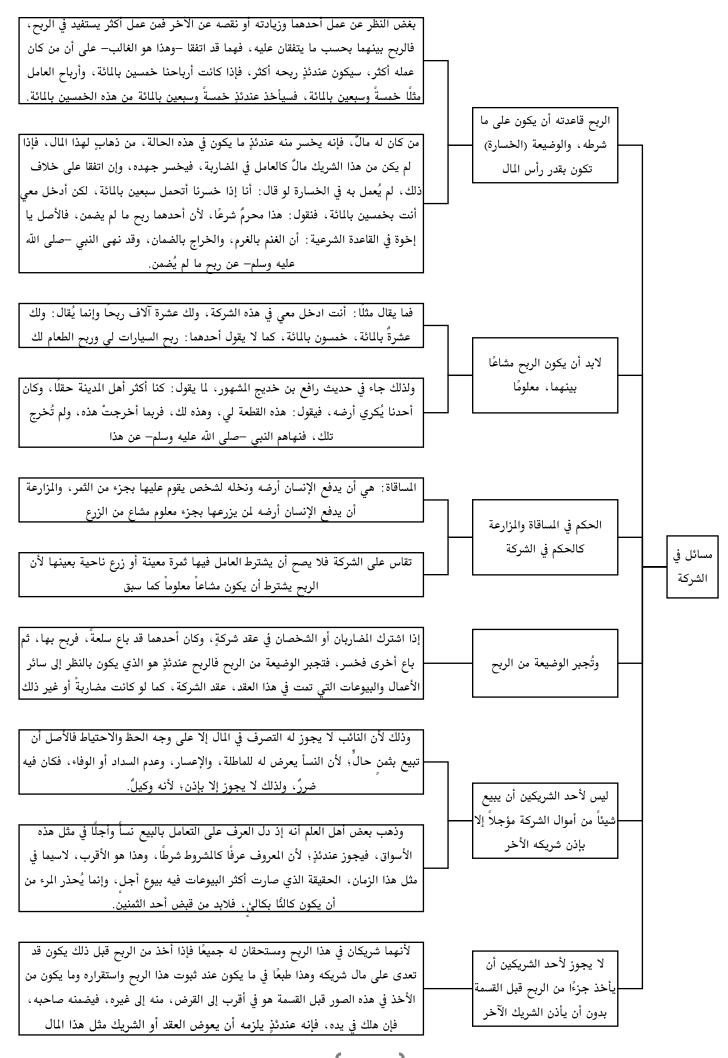